تاب ارجُوزة هزا المراد و المرد و المر

٥٤١٤ والمرازين والمجري

حقوق الطبع محفوظة الطبعـــة الأولى ١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٤م

رقم الإيداع : ٢٠٠٤ / ٢٠٠٤ الترقيم الدولى 9 - 016 - 390 -977

وَ الْرُوْلُونُ *كُوْلِيْكُمْ عُنَّى مَ لَمُنْجَ . فَشِر* تَوَنْفِعَ فارسكور : تليفاكس ١٢٧٣٦٨٠٠٠ . جوال : ١٢٧٣٦٨٠٠٠ المصورة : شارع همال الدين الأفعان هاتف : ٢٠٥٠٢٣١٦٠٦٨

بِنْدِ الْمُزَالِحَيْدِ

أَبْداً بِالسّمِ اللّهِ مُسسَّتَ عِينَا رَاضِ بِهِ مُسدَبُّراً مُسعِسِنَا وَالْحَسمُ لُلَهِ كَمَسَا هَدَانَا إِلَى سَبِسِلِ الْحَقُ وَاجْتَبَانَا أَحْسمُ لُهُ سُبِّحِانَهُ وَأَشْكُرُهُ وَمِنْ مَسَاوِي عَملِي أَستَغْفِرُهُ وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى نَيْلِ الرَّضَا وأَستَ مِل لُطْفَهُ فِيمَا قَضَى وأَستَ مِل لُطْفَهُ فِيمَا قَضَى وبَعْسلهُ إِنِّي بِالْيَسقِينِ أَشْسَهَا فَضَى شَهَادَةَ الإِخْلَاصِ أَنْ لاَ يُعْبَلهُ

بِالْحَقِّ مَسِأَلُوهٌ سِورَى الرَّحْسَمَنِ مَنْ جَلِّ عَنْ عَسِيْبٍ وعَنْ نُقْصَانِ وأَنَّ خَيْسِ خَلْقه مُسحَسمَّدا مَنْ جَاءَنَا بِالْبَسِيِّنَاتِ وَالْهُدَى رَسُ ولُهُ إِلَى جَ مَ الْخَلْقَ الْعَلَقَ الْحَلَقَ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى عَلَيْسه رَبُّنَا وَمَسجَّدا وَالآل وَالصَّحْب دَوَامِّا سَرْمَدا وَبَعْدُ هَذَا النَّظْمُ فِي الْأُصُولِ لِمَنْ أَرَادَ مَنْهَ جَ الرَّسُولِ

سَـــــِالَّنِي إِيَّاهُ مَنْ لاَ بُـدَّ لِي مِن امْتِ ضَالِ سُـوْلِهِ الْمُسَتِّلِ فَـقُلْتُ مَعْ عَـجْ زِي وَمَعْ إِسْ فَ اقِي مُعْتَ مَلِدًا عَلَى القَدِيرِ الْبَاقِي

## المقدمة

اعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ جَلَ وَعَسِسِلاً لَمْ يَتْسِرُكِ الْخَلْقَ سُسدًى وَهَمَسِلاً بَلْ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَسِعْسَبُسِدُوهُ وَبِسِالإِلَسِهِسِيَّسَةِ يُسفْسِرِدُوهُ

أُخْرَجَ فِيسمَا قَدْ مَسضَى مِنْ ظَهْرِ وأَخَـــذَ الْعَــهُـدَ عَلَيْهِمُ أَنَّهُ لاَ رَبُّ مَسعْسبُودٌ بِحَقٍّ غَسيْسرهُ وَبَعْدَ هَذَا رُسْلَهُ قَدِدْ أَرْسَدِ لَهُمْ وَبِالْحَقِّ الْكِتَــابَ أَنْزَلا لِكَى بذا العسهد يذكروهم وينذروهم ويبسشروهم

كَـيْـلا يَكُونَ حُـجَّـةً لِلنَّاسِ بَلْ للهِ أَعْلَى حُرْبَعِهِ أَعْلَى عُرْبَالًا وَجَلْ فَمَنْ يُصَدِّفَّهُمْ بِلاَ شِقَاقِ فَــقَدْ وَفَى بِذَلِكَ الْمِــيــ شَـاقِ وَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَــــنَابِ النَّادِ وَ ذَلِكَ الْوَادِثُ عُ نَ قُ نَ الدَّادِ وَمَنْ بهم وبالكتساب كسنبًا وَلاَزَمَ الإعْـــراضَ عَـنْـهُ وَالإِبَـا فَـذَاكَ نَاقضٌ كـلاَ الْعَـهْدَيْنِ 

## فصل في كون التوحيدينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرف تروالإثبات

أَوَّلُ وَاجِبِ عَلَى الْعَسِيَدِ مَعَلَى الْعَسِيَدِ مَعْلَى الْعَسِيْدِ مَعْلِي التَّوْجِيدِ الْحَدَّمَ بِالتَّوْجِيدِ إِذْ هُوَ مِنْ كُلَّ الأَوَامِ اللَّهِ الْعَظَمُ وَهُو نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَعَالِلاً وَعَالِلاً وَعَالِمَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِالْمُ اللْمُلْمِالْمُلْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِالْمُ الْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمِلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

بَارِي الْبَسِرَايَا مُنْشِئُ الْخَسِلاَئِقَ مُنْسِئُ الْخَسِلاَئِقَ مُنْسِئِ الْبَسِلاَءِ مُنْسِئُ الْمَسِنَالِ سَابِقَ الْأُولُ الْمُسِنَّالِ سَابِقَ وَالْأَخِسِرُ الْمَسَلَّةِ وَالْأَخِسِرُ الْأَرْلِي وَالْآخِسِدُ الْفَصِدِيرُ الْأَرْلِي الْعَلِي اللَّهَ مَنُ الْعَلِي المَنْسِلِةُ وَالْمُهَانِّ مِنْ الْعَلِي عَلَي عَنِ الأَصْسِلاَ الشَّسِانِ عَنِ الأَصْسِلاَ وَالْأَعْسِلاَ الشَّسِانِ عَنِ الأَصْسِلاَ وَالْأَعْسِلاَ وَالْأَعْسِوانِ عَنِ الأَصْسِلاَ وَالْأَعْسِوانِ الْمَلْسُونُ وَلَيْسِيانِ وَالْمُونُ وَسِيلاً عَنِ الأَصْلِي عَلَيْسِيادِهِ وَالْمُونُ وَسِيلاً وَالْمُعَلِي عَلَيْسِيادِهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْسِيادِهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْسِيادِهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُوانِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي عَلَيْكِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَّي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَّي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلَي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْم

وَمَعَ ذَا مُطَّلِعٌ إِلَيْهِ مُ و بِعِلْمِ بِ مُنهَ يُـمِنٌ عَلَيْهِ وَ ذَكْ رُهُ لِلْقُرِبُ وَالْمَعِيِّةُ لَمْ يَنْفِ لِلْعُلُو وَالْفَورِ وَالْفَورِ وَقِيلِهِ فَـــــــــانِ أَنْ الْنَعْلِيُّ فِي دُنُوهُ وَهْوَ الْقَسِسِرِيبُ جَلُّ فِي عُلُوَهُ لا تَـبْــلُــغُ الأوْهَـــامُ كُــنْــهُ ذاتــه وَلاَ يُكَيِّفُ الْحِجَا صِفَاتِه

بَاقِ فَ الْ يَهْنَى وَلَا يَبِ اللهُ وَ الْ يَبِ اللهُ وَلَا يَبِ اللهُ مَا يُرِيدُ وَلَا يَكُونُ غَلَيْ وَالإِرَادَةُ مَا يُرِيدُ مُا اللهُ اللهِ وَالإِرَادَةُ وَالإَرَادَةُ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِيَّةُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ وَمَنْ يَشَا أَوْسَلُهُ بِعَد اللّهِ وَمَنْ يُشَا أَوْسَلُهُ بِعَد اللّهِ فَصَمْنَهُمُ الشّعِيدِ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

وَهْ وَ الَّذِي يَسرَى وَبِيب السَذِّرُ فِي الظُّلُمَاتِ فَسوْقَ صُمَّ الصَّخْسرِ وسَامِعٌ لِلْجَهِرِ وَالإِخْهَاتِ بِسَمْعِهِ الْوَاسِعِ لِلْأُصُواتِ وعِلْمُدهُ بِمَا بَدا وَمَا خَدِفي أُحَساطَ عِلْمُسا بِالْجَلِيُّ وَالْخَسفِي وَهُوَ الْغَنِي بِذَاتِهِ سُلِسَبْ حَسَانَهُ جَلَّ ثَنَّاؤُهُ تَعَالَى شَكَانُهُ وَكُلُّ شَيْء رِزْقُهُ عَلَيْ سَبِهِ وَكُلُّ شَيْء رِزْقُهُ عَلَيْ سَبِهِ وَكُلُّنا مُسِفْ سَتَقِسَ "إِلَيْهِ

## ي توحيد الله واتباع الرسول ﷺ

كَلَّمَ مُسوسَى عَسْدَهُ تَكُلِيسَمُّا وَلَمْ يَزَلُ بِخَلْقَ فِيهِ عَلِيسَمُّا وَلَمْ يَزَلُ بِخَلْقَ فِيهِ عَلِيسَمُّاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءُ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءِ وَالْفَنَاءُ وَالْفَاءُ وَالْف

عَلَى الرُّسُولِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى لَيْسَ بِمَحِدُلُوقِ وَلاَ بِمُفْتِرَى يُحْسفَظُ بِالْقَلْبِ وَبِاللِّسَسَانِ يُسْلَى كَسُمَا يُسْسَمَعُ بِالآذَانِ كَــذاً بِالأَبْصَـادِ إليــه يُنْظَرُ وبسالأيسادي خسطه يسسطر وَكُلَّ ذِي مَـخُلُوقَـةٌ حَـقَـيـقَـهْ جَلَّتْ صِهِ فَساتُ رَبُّنَا الرَّحْ مَن عَنْ وَصْفِهَا بِالْخَلْقِ وَالْحِدثَان

يَمُنُّ بِالْخَــيْــرَاتِ وَالْفَــضَــائِلْ ويَسْتُ رُ الْعَدِيْبَ ويُعْطِي السَّائِلْ وأَنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْفَصَصَلِ كَمَا يَشَاءُ لِلْقَضَاءِ الْعَدلِ وأأنَّهُ يُـــرَى بِـــلاً إِنْــكَـــارِ فِي جَنَّةِ الْفِ رُدُوسِ بِالأَبْصَ إِ كُلِّ يَسرَاهُ رُوْيَسةَ الْعِسيَسَانِ كَـمَـا أَتَى فِي مُـحُكَم الْقُرانِ وَفِي حَسديت سَسيَّه الْأَنَامُ وَفِي حَسديت مِنْ غَسيْسرِ مَسا شَكَ وَلاَ إِيهَام رُوْيَةَ حَقَّ لَيْسَ يَمْسَتَ رُونَهَا كَالشَّمْسِ صَحْواً لاَ سَحَابَ دُونَهَا وَخُصُ بِالرُوْيَةِ أَوْلَتِ الْأَنْ فَصِيلَةً وَحُسِجِبُوا أَعْدَاوُهُ وَكُلُّ مَسالَهُ مِنَ الصَّفَ الآياتِ أَنْبَسَتَ هَا فِي مُسحَكَمَ الآياتِ أَوْصَحُ فِيسِمَا قَسالَهُ الرَّسُولُ فَحَدَقُهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ نُمِرُهَا صَرِيحَةً كَمَا أَتَتُ مَعَ اعْتِقَادِنَا لِمَا لهُ الْقَاتِ الْمَا لَهُ الْقَبْولُ مَعَ اعْتِقَادِنَا لِمَا لَهُ الْقَاتَ هَمَا لَهُ الْمَا لَهُ الْقَتْضَةَ عُلَيْهِ الْمَا لَهُ الْقَتْضَةَ عُنْ الْمَا لَهُ الْقَتْضَةَ عُنْ الْمَا لَهُ الْقَتْضَةَ عُلَيْهِ الْمَا لَهُ الْقَتْضَةَ عُنْ الْمَا لَهُ الْقَتْضَةَ عُنْ الْمُا لَهُ الْقَتْضَةَ عُنْ الْمَا لَهُ الْقَتْضَةَ عَلَيْهِ الْمُا لَهُ الْقَتْضَةَ عُنْ الْمُا لَهُ الْمُتَالِيمُ الْمُا لَهُ الْقَتْضَةَ عُنْ الْمُنْ الْمُا لِمُ الْمُا لِمُ الْمُعَالِيمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعَالِيمُ الْمُنْ الْم مِنْ غَسِيْسِ تَحْسِيفِ وَلاَ تَعْطِيلِ
وَغَسِيْسِ تَحْسِيفِ وَلاَ تَعْطِيلِ
فَوْلَى الْمُسِيفِ وَلاَ تَعْطِيلِ
فَوْلِيَ لِمَنْ بِهِسَدْيِهِمْ قَسَد اهْتَدَى
فَوْلَى لِمَنْ بِهِسَدْيِهِمْ قَسَد اهْتَدَى
وَسَمُ ذَا النّوع مِنَ التَّسُوْحِ مِنَ التَّسُوْحِيلِةِ
قَسَدُ أَفْسِصَعَ الْوَحْيُ الْمُسِينُ عَنَّهُ
قَسَدُ أَفْسِصَعَ الْوَحْيُ الْمُسِينُ عَنَّهُ
فَسَدُ أَفْسِصَعَ الْوَحْيُ الْمُسِينُ عَنَّهُ
فَسَدُ أَفْسِصَعَ الْوَحْيُ الْمُسِينُ عَنَّهُ
فَالْتَسَمِسِ الْهُ لَدَى الْمُنِيسِرَ مِنْهُ
لاَ تَتَّسِيعُ أَقْسُوالُ كُلُ مُسادِد

فَلَيْسَ بَعْدَ رَدَّ ذَا التَّبِّينَ م في قَالُ ذَرَّةً مِنَ الإِيمَانِ

فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو معنى لاإله إلا الله

هَذَا وَثَانِي نَوْعَيِ التَّـوْحِـيــدِ إِفْ ـــرَادُ رَبَّ الْعَـــرشِ عَنْ نَدِيد أَنْ تَعْسبُسدَ الله إِلَهُسا وَاحِسدًا مُعْتَرفًا بحَقَه لاَ جَاحِداً

وَهْ وَ الَّذِي بِهِ الإِلَّهُ أَرْسَ لَا رُسُلُهُ يَدْعُ وَالرَّالِ الْكِتَابُ وَالتَّابِ وَالتَّابِ وَالتَّابِ الْكِتَابُ وَالتَّابِ وَالتَّابِ منْ أَجْله وَفَــرًقَ الْفُــرُقَ الْفُــرُقَ وَكَلُّفَ اللهُ الرُّسُولَ الْمُحِسْتَ بَي حَستَّى يَكُونَ الدّينُ خَسالِصًا لَهُ سِرًا وَجَهِ مُ رَا دِقَ مُ وَجِلُهُ بِذَا وَفِي نَصَّ الْكتَابِ وُصفُوا

وَقَدُ مُ صَوِتُهُ لَفُظَةُ الشَّهَا وَهَ الشَّعَادَةُ فَعَهُيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَةُ مَنْ قَالَهَا مُعْتَ قَدَاً مَعْنَاهَا وَكَانَ عَامِلاً بِمُ قُتَ صَاهَا وَكَانَ عَامِلاً بِمُ قُتَ صَاهَا فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُوْمِنَا مُوْمِنَا مُنْ الْمَنْ مَنْ مُنَا مُنْ مَنَا لَا يَعْتُ يُومُ الْحَدُسُ رِنَاجِ آمِنَا فَي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُومِنَا مُومِنَا مُنْ مَنْ مَنْ اللهَ عَنْ يَوْمُ الْحَدُسُ رِنَاجِ آمِنَا فَي اللهَ عَنْ يَعْلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَدَتْ إِلَيْهُ لِللهُ الْمُنْ فَصِيدًا وَهَدَتْ إِلَيْهِ لِللهُ الْمُنْفَى اللهُ الْمُنْ فَصِيدًا وَهَدَتْ اللهُ الْمُنْ فَصِيدًا إِلاً الْإِلَى الْمُنْ فَصِيدًا وَهَدَتْ اللهُ الْمُنْ فَصِيدًا إِلاً الإِلَالُهُ الْوَاحِيدَ اللهُ الْمُنْ فَصِيدًا لِلْمُنْ فَصِيدًا لِلْمُنْ فَالْمِيدًا لَمُنْ فَصِيدًا لِلْمُنْ فَاللَّهُ الْمُنْ فَصِيدًا لَهُ اللهُ الْمُنْ فَصِيدًا لِللَّهُ الْمُنْ فَصِيدًا لِلْ اللّهُ الْمُنْ فَصِيدًا لَا اللّهُ اللهُ الْمُنْ فَالْمُنْ فَاللّهُ الْمُنْ فَصِيدًا لَالْمُنْ فَالِيلًا لَهُ الْمُنْ فَالِيلًا لَهُ الْوَاحِيدُ اللّهُ الْمُؤْمِلِ اللّهُ الْمُنْ فَالْمُنْ فَالِيلًا لَهُ الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُولُولُولُ اللّهُ لَهُ الْمُنْ فَالْمُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الْمُنْ فَالِيلًا لَهُ الْمُؤْمِلِ اللّهُ لَا لَا اللّهُ لَا لَا مُنْ اللّهُ لَا لَهُ لَا الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْوِلُهُ لِلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ لِلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ لَالْمُنْ فَالْمُولُولُولُ الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ لَالْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ لَلْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ

بِالْخَلْقِ وَالرُزْقِ وَبِالتَّسِدْبِيكِ وَالنَّظِيسِرِ جَلَّ عَنِ الشَّسِرِيكِ وَالنَّظِيسِرِ وَبِشُرُوطِ سَبْعَة قَدْ قُنِدَتُ وَفِي نُصُوصِ الْوَحْي صَقَّا وَرَدَتُ فَالنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعُ قَسَائِلُهَا بِالنَّطُقِ إِلاَّ حَدِيثُ يَسْتَكُم لُهَا بِالنَّطُقِ إِلاَّ حَدِيثُ يَسْتَكُم لُهَا الْمِلْمُ وَالْيَسِقِينُ وَالْقَسِيسُولُ وَالإِنْقَسِيسَادُ فَادْرٍ مَسا أَقُسُولُ وَالإِنْقَسِيسَادُ فَادْرٍ مَسا أَقُسُولُ وَالمَّدْقُ وَالإِخْلاصُ وَالْمَحَبُهُ فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك

ثُمَّ الْعِسَبَ ادْةُ هِيَ اسْمٌ جَسَامِعْ لِكُلُّ مَسَا يَرْضَى الْإِلَّهُ السَّامِعُ لِكُلُّ مَسَا يَرْضَى الْإِلَّهُ السَّامِعُ وَفِي الْحَلَيْ مُسَخَّهُ اللَّمُاءُ خَسُوعُ خَسُوعُ وَرَغْسَبَ هُ وَرَهْبَةٌ خُسشُوعُ وَرَغْسِبَةٌ إِنَّالِيَةٌ خُسشُوعُ وَكَلِّ مَسَلَّا الرَّجَساءُ وَرَغْسِبَةٌ إِنَّالِيَةٌ خُسضُوعُ وَرَغْسِبَةٌ إِنَّالِيَةٌ خُسضُوعُ وَالْإِسْسِيعَانَهُ وَالْإِسْسِيعَانَهُ وَالْإِسْسِيعَانَهُ وَالْإِسْسِيعَانَهُ لَيْ السَّيْعَانَهُ لَهُ لِهُ سُلِيحَانَهُ وَالْإِسْسِيعَانَهُ لَيْ السَّيْعَانَهُ لَهُ لِهُ سُلِيحَانَهُ السَّيْعَانَةُ لَهُ لِهُ سُلِيحَانَهُ السَّيْعَانَةُ لَهُ لِهُ سُلِيحَانَهُ السَّيْعَانَةُ لَهُ لِهُ سُلِيحَانَهُ السَّيْعَانَةُ لَاهُ اللَّهُ السَّيْعَانَةُ لَاهُ السَّيْعَانَةُ لَاهُ اللَّهُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ اللَّهُ السَّلِيعَانَةُ السَّلِيعَانَةُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ اللَّهُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ السَّلِيعَانَةُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ اللَّهُ السَّلِيعَانَةُ لَالْمُسْتِعَانَةُ لَعَلَيْهِ السَّلِيعَانَةُ لَاهُ السَّلِيعَانَةُ اللَّهُ السَّلِيعَانَةُ اللَّهُ السَّلِيعَانَةُ لَاللَّهُ السَّلِيعَانَةُ لَالْمُعْتَمِينَا اللَّهُ السَّلِيعَ اللَّهُ السَّلِيعَانَةُ الْمُسْتِعَانِهُ السَّلَيْعِينَا الْمُعَلِيعَانِهُ الْمُلْعَلَيْهُ السَّلِيعَانِهُ السَّلِيعَانِيةُ السَّلِيعَ الْمُنْ الْمُعْلَيْمِ الْمُسْتِعَانِهُ السَّلِيعَانِهُ السَّلَيْمِ الْمُعَلِّيْ الْمُنْ الْمُعْلَقِيمِ الْمُعْلِيعِينَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيعِينَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَيْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيعِ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ وَغَـــيْــرُ ذَلكْ فَافْهُمْ هُديتَ أَوْضَحَ الْمَسَالكُ وَصَرْفُ بَعْسِنِهَا لِغَيْسِ اللهِ شِــــُرُكٌ وَذَاكَ أَفْـــبَحُ الْمَنَاهِي

فصل في بيان ضد التوحيد وهوالشرك وأنهينقسم إلى قسمين أصغروأكبروبيان كل منهما

وَالشُّرِكُ نَوْعَانِ فَسْسِرْكٌ أَكْبَرُ به خُلُودُ النَّار إِذْ لاَ يُغْـــفَــرُ

وَهُوَ اتَّخَادُ الْعَبْدِ غَيْسِرَ اللهِ نِدَّا بِهِ مُصَوَيًا مُصَطَاهِي نِدًا بِهِ مُصَاهِي يَقْصِدُهُ عَنْدَ نُزُول الطَّرِ لَا يَقْصِدُهُ عِنْدَ نُزُول الطَّرِ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِ الْأَفْعِ الشَّرِ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِ أَوْ عِنْدَ أَيُّ غَصِرَصْ لاَ يَقْصِدِ أَوْ لِدَفْعِ الشَّدِرُ عَنْدَ أَيْ غَصِرَصْ لاَ يَقْصَدِرُ مَعْ جَمِعْلِهِ لِذَلِكَ الْمُصَالِكُ الْمُصَافِعُ المَّصَدِعُو مَعْ جَمِعْلِهِ لِذَلِكَ الْمُصَافِعُ أَوِ الْمَصَرِجُ وَ وَالْمُصَعِظُمُ أَوِ الْمَصَرُجُ وَ الْعَلِي لِلْمُلْعُ اللهُ الْمُصَافِعُ اللهِ يَطْلِعُ فَي الْغَصِيبِ سُلْطَانًا بِهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَى عَلَيْهِ مِيسِرِ مَنْ إِلْيَٰهِ يَقْطَعُ عَلَى الْمُصَدِيبِ مَنْ إِلْيَهِ يَقْطَعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطَلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهِ يَعْلَيْهِ يَقْطَعُ عَلَيْهِ يَعْلَيْهِ يَعْلِيهِ يَطْلِعُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَيْ عَلَيْهِ يَطْلِعُ عَلَيْهُ مِنْ إِلْنِهِ يَعْلَيْهِ يَعْلَى عَلَيْهِ يَعْلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمِ الْعَلَيْدِ وَالْعَلِي عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْعَلَيْمُ الْمُنْ الْفِيهِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمُ الْمُنْ الْمُعْلِعُ عَلَيْمُ الْمُ الْعَلَيْمُ الْمُنْ الْمُعْلِعُ الْمُعْلَى عَلَيْمُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ عَلَيْمُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمِعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْعُلِعُ الْعُلْعُ الْعِلَامُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعُ الْمُعِلَعُ الْمُعْلِعُ الْمُعِلَعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعِلَعُلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعُلِعُ الْمُعِلِعُ الْمُعِلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِع

وَالشَّانِ شِرِكٌ أَصْعِرَ وَهُوَ الرِّيَا فَ سَسْرَهُ بِهِ خِستَامُ الأَنْبِسِيَا وَمِنْهُ إِقْسَسَامٌ بِغَسَيْسَرِ الْبَسَارِي كَــمَـا أَتَى فِي مُــحُكَمِ الأَخْــبَــادِ

فصل في بيان أمور يضعلها العامت منهاماهو شرك ومنهاماهو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم

وَمَن يُشِقُ بَودُ عَصِيهِ أَوْ نَابِ أَوْ حَلْقَ لَ إِلَّا أَعْ لَيْ الذَّنَّابِ

44

أَوْ خَسِيْطِ إِوْ عُسَضْ وِ مِنَ النَّسُسُودِ
الْهُ وَتَرِأَوْ تُرْبَّهَ الْقُسِبُ وِ
الْمَيُ أَمْسِرِ كَابِنِ تَعَلَّقَ الْقُ
الْمَيُ أَمْسِرِ كَابِنِ تَعَلَّقَ اللهُ اللهُ إِلَى مَسِاعَلْقَ اللهُ وَكُلُهُ اللهُ إِلَى مَسِاعَلْقَ اللهُ فَمَ الرَّقَى مِنْ حُسمَسِةً أَوْ عَسِيْنِ فَضَالِصِ الْوَحْسَيِينِ فَضَالِصِ الْوَحْسَيِينِ فَضَالِصِ الْوَحْسَيِينِ فَضَالِصِ الْوَحْسَيِينِ فَضَالِصِ الْوَحْسَيِينِ وَضِرْعَتِهُ فَصَدَاكَ مَنْ هَذِي النَّبِي وَضِيرِعَتِهُ وَلَهُ الْمُسَعِينِ وَفَاكَ لاَ احْسَتِ اللَّفَ فِي سُنَيْسَتِهِ أَمَّا الرَّقَى الْمَسْجُهُ ولَهُ الْمُسَعِانِي فَضَالِكِ وَسُسُواسٌ مِنَ الشَّسْطِطَانِ فَضَالَكُ وَسُسُواسٌ مِنَ الشَّسْطِطَانِ

وبه قَد مُ الْحَديثُ أَنَّه شِــرْكٌ بِلاَ مِــرْيَةٍ فَــاحْـــذَرَنَّه إِذْ كُلُّ مَنْ يَقُ ـــولُهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَكُونُ مَـحْضَ الْكُفْـرِ أَوْ هُوَ مِنْ سِحْرِ الْيَهُ ودِ مُقْتَبَسْ عَلَى الْعَوْامِ لَبُّسُوهُ فَالْتَبَسُ فَ حَ ذَرًا ثُمَّ حَ ذَارٍ مِنْهُ لاَ تَعْـــرِفِ الْحَقُّ وَتَنْأَى عَنْهُ

وَفِي التَّسمَائِمِ الْمُسعَلِّقَاتِ فَالاخْتِ لَأَفُ وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفْ فَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَالْبَعْضُ كَفْ وإِنْ تَكُنْ مِسمَّسا سِسوَى الْوَحْسيَسيْنِ فَإِنَّهَا شِرْكٌ بِغَــيْــرِ مَـيْنِ بَلْ إِنَّهَا قَسِيحَةُ الأَزْلاَمِ فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيمًا أُولِي الإسْلاَمِ

فصل من الشرك فعل من يتبرك بحجر أوشجر أو بقعة أوقبر أو نحوهما يتخذ ذلك المكان عيداً وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبذعية وشركية

هَذَا وَمِنْ أَعْسَمَسَالِ أَهْلِ الشَّسِرُكِ
مِنْ غَسَيْسِرٍ مَسَا تَرَدُّدٍ أَوْ شَكَّ
مَا يَقْصِدُ الْجُهَّالُ مِنْ تَعْظِيمٍ مَا
لَمْ يَأَذُنَ اللّهُ بِأَنْ يُعَظَّمَسَا
كَسَمَنْ يَلُدُ بِبُقْعَ عَدٍ أَوْ حَبَحِرِ
أَوْ فَجُرِ مِنْتِ أَوْ بَسِعْضِ الشَّجَرِ

## في توحيد الله واتباع الرسول ﷺ ٣١

مُستُ سخياً الناب المكان عسيداً كنف في على عَابِد الأوثان عسيداً كَف في على عَابِد الأوثان و ثُمَّ الزيّارةُ عَلَى أَفْسسَمَ الإسسلام في نُف الزَّائِرُ فِيمَا أَمْستَ الإسسلام في نَفْسسسه تَذْكِرَةُ بِالآخِرَةُ بِالآخِرَةُ لَيَّا مُنْ مَسوات بِالْعَفْ وِ وَالصَّفْح عَنِ الزَّلاَتِ بِالْعَفْ وِ وَالصَّفْح عَنِ الزَّلاَتِ وَلَمْ يَكُنْ شَعدً الرَّحَالَ نَحْسوهَا وَلَمْ يَكُنْ شَعدً الرَّحَالَ نَحْسوها وَلَمْ يَقُلُ هُجْرًا كَفُولُ السُّفَ هَا

فَسِتِلْكَ سُنَةٌ أَتَتْ صَسِرِيحَسِهُ

في السُّنَنِ الْمُشْبَسَةِ الصَّحِيحَهُ

أَوْ قَصَدَ الدَّعَاءَ وَالتَّسُوسُلِا

بِهِمْ إِلَى الرَّحْسِمَنِ جَلُّ وَعَسِلاً

فَسِيدُعْتَ مُسِحَدَثَةٌ صَلاللَهُ

فِي عَلَى الرَّحْسَمُ فَقَدُهُ

وَإِنْ دَعَا الْمُقْبُورَ نَفْسَهُ فَقَدُهُ

أَشْسُرُكُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ وَجَحَدَدُهُ

لَنْ يَقْسِبَلُ اللّهُ تَعَسِالَى مِنْهُ

صَرِقًا وَلاَ عَدْلاً فَيَعْفُو عَنْهُ

صَرَقًا وَلاَ عَدْلاً فَيَعْفُو عَنْهُ

إِذْ كُلُّ ذَنْبِ مُسوشِكُ الْغُسفُسرَانِ إِلاَّ النَّذَ للرَّحْسمَن

فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات

وَمَنْ عَلَى الْفَــُسِ سِسِرَاجًا أُوفَــُذَا أَوِ ابْتَنَى عَلَى الضَّسِرِيحِ مَــسْجِــَدَا فَـــإِنَّهُ مُسِجَـــدُدَّ جِـــهَــارَا لِسُنْنِ الْيُسهُــودِ وَالنَّصَــارَى بنهرور

كَمْ حَسِدَّرَ الْمُسِحْسِتَسارُ عَنْ ذَا وَلَعَنْ فَاعلَهُ كَامِينَا وَوَى أَهْلُ السُّنَنْ بَلْ قَدْ نَهَى عَنِ ارْتِفَاعِ الْقَسِيْسِ وأَنْ يُزادَ فِ بِ فَوْقَ السَّرِ وَكُلُّ قَبْسِ مُسَسْوِفٍ فَقَدْ أَمَسِ بِأَنْ يُسَوِّى هَكَذَا صَحَّ الْخَسِسِ وَحَــنُورَ الْأُمِّــةَ عَن ْ إِطْرَائِه فَسغَسرَهُمْ إِبْلِيسُ بِاسْتِ جُسرَائِهُ فَخَالَفُوهُ جَهِرَةً وَارْتَكبُوا مَا قَدْ نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَجْتَنبُوا

فَ انْظُرُ إِلَيْ هِمْ قَ لَ عَلَواْ وَزَادُوا

وَرَفَ هُ عِلَا وَزَادُوا

بِالشَّيلِ وَالآجُ رِ وَالْأَحْ جَارِ

لا سيَّ مَا فِي هَذِهِ الْأَعْ صَارِ

وَكُمْ لُواء فَ وُقَ هَا قَلْ عَ قَدُوا

وَنَصَ بُ وَا الْعُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحروان منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا

وَالسَّحَسِرُ حَقُّ وَلَهُ تَأْتِيسِرُ لِكِنْ بِمَسِا قَسِنْرَهُ الْقَسِدِيرُ أَعْنِي بِذَا التَّعَقُّدِيرِ مَا قَدْ قَدْرَهُ فِي الْكُونُ لاَ فِي الشَّرْعَةِ الْمُطَهَّرِهُ وَاحْكُمْ عَلَى السَّاحِرِ بِالتَّكْفِيرِ وَحَسِدُهُ الْقَسِيرِ وَحَسِدُهُ الْقَسِيرِ كَمَا أَتَى فِي السَّنَةِ الْمُسَصَرَّحَهُ مِمَا رَوَاهُ التَّرْمِيذِي وَصِحَحُهُ عَسنْ جُسندُب وهَ حَسنَا فِي أَثَسرْ وَهَ حَسنَا فِي أَثَسرْ وَهَ حَسنَا فِي أَثَسرْ وَهِ عَنْ عُسمَسرُ وَصَعْ عَنْ حَسفَ عَنْدَ مَسالِكِ مَسالِكِ مَسالِكِ مَسالِكِ مَسالِكِ مَسالِكِ مَسالِكِ مَسَالِكِ مَسَالِكِ مَسَالِكِ مَسَالِكِ مَسَالِكِ مَسَالُكِ مَسَالُكِ مَسَالُكِ مَسَادًا وَهَمَنْ أَنْوَاعِسِهِ وَشُسعَسِيسَهُ عَسْسِيسَهُ عَسْلِهِ فَالْمَسْلِكِ وَمَنْ يُصَلَّدُ وَمَنْ يُصَلِّدُ وَمَنْ يُصِلِدُ المُسلِدُ الْمُسلِدُ وَالْمُسُولُ الْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ والْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ والْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ والْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ وَالْمُسلِدُ و

فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ، وبيان أركان كل منها

إعْلَمْ بِأَنَّ الدَّينَ قَــولُّ وَعَــمَلُ فَاحْفَهُ وَاقْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا اشْتَمَلُ فَاحْفَهُ وَاقْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا اشْتَمَلُ كَـفَاكَ مَا قَـدُ قَالُهُ الرَّسُولُ إِذْ جَاءَهُ يَسْالُهُ الرَّسُولُ إِذْ جَاءَهُ يَسْالُهُ جــبْسِرِيلُ عَلَى مَــرَاتِبِ ثَلاث قَــصِلُهُ عَلَى مَــرَاتِبِ ثَلاث قَــصِلُهُ جَاءَتْ عَلَى جَمْمِيهِ مُسْتَمِلَهُ جَاءَتْ عَلَى جَمْمِيهِ مُسُتَمِلَهُ عَلَى جَمْمِيهِ مُسْتَمِلَهُ

الإسسلام وَالإِيَّانِ وَالإِحْسَسَانِ
وَالْكُلُّ مَسْبَنِيُّ عَلَى أَرْكَسَانِ
فَصَدْ أَتَى الإِسْلامُ مَسْبَنِيًّ عَلَى أَرْكَسَانِ
خَمْسٍ فَحَقَقُ وَادْرِ مَا قَدْ نُقِلاً
أَوْلُهَا الرُّكُنُ الأَسَسَاسُ الأَعْظَمُ
وَهُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الأَقْوَمُ
رُكُنُ الشَّهَادَتْيْنِ فَالْبُتَ وَاعْتَمِمُ
بِالْعُسرُوقِ الْوَثْقَى الْتِي لا قَنْفَصِمُ
وَقَالِنِيَّا إِقْسَامَسَةُ المَّسَارَةِ

والرَّابِعُ الصَّنِسَامُ فَاسْمَعُ وَاتَّبِعُ وَالنَّبِعُ الْحَابِيَانِ وَالْخَامِسُ الْحَجُّ عَلَى مَنْ يَسْسَطِعُ فَلَيْ مَنْ مَسَمَّةٌ وَلَلْإِيمَانِ بِلاَّ نُكُرانِ إِيمَالُسَا بِاللَّهُ فِي الْجَسِلاُلِ وَمَا لَهُ مَنْ صَفَةَ الْكَمَسَالِ وَمَا لَهُ مَنْ صَفَةً الْكَمَسَالِ وَمَا لَهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَلَيْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ لَلَكُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ لَلَكُمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْ

وَخَمْسَةٌ منهُمْ أُولُو الْعَرْمُ الْأَلَى فِي سُسُورَةِ الْأَسَى فِي سُسُورَةِ الْأَخْسَرُابِ وَالشَّورَى تَلاَ وَبِالْمَسِعَالَدَ الْمُصَارَّةِ وَبِالْمَسْوَعِلَمُ الْمُصَرَّةِ الْمُسْرَّةِ وَكُلَّ الْمُعْسَرِ الْمُسْتَسِرًا الْوَرَى لَكِنَّنَا نُوْمِنُ مِنْ غَنْ سَبِّرِ الْمُسْتَسِرًا الْوَرَى لِكِنَّنَا نُوْمِنُ مِنْ غَنْ صَبِّرًا الْوَرَى بِكُلُّ مِنا قَلَّهُ صَبَّعَ عَنْ خَيْسِرِ الْوَرَى مِنْ ذَكِّسِرِ آلْوَرَى مِنْ ذَكِّسِرِ آلْوَرَى مَنْ ذَكِّسِرِ آلْوَرَى وَمَنَا تَكُونُ قَسِبْلَهُا وَلَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى الْعَبْسَاتُ وَأَشْسِرَاطٌ لَهَا وَيَدَّخُلُ الْإِيمَانُ بُالْمُسَاتُ وَأَشْسِرَاطٌ لَهَا وَيَدَّخُلُ الْإِيمَانُ بُالْمُسَاتُ وَأَشْسِرَاطُ لَهَا المُسْلِقُ وَمَا الرَّسُولُ وَمَا الرَّسُولُ وَمَا الرَّسُولُ مَا اللَّهُ مَا اللَّيْسُ وَلَا الرَّسُولُ وَمَا الرَّسُولُ وَمَا الرَّسُولُ وَمَا الرَّسُولُ وَمَا الرَّسُولُ وَمَا الرَّسُولُ

وَعنْدَ ذَا يُشَبِّتُ الْمُسِهَ فِي مِنُ مِنُ وَيُوقِنُ الْمُسِهِ الْفَلِينَ آمَنُوا وَيُوقِنُ الْمُسهَا مَسْدَ ذَلِكُ وَيَوقِنُ الْمُسهَا مَسوْرَدُهُ الْمَسهَالِكُ وَبِاللَّقَا وَالْبَسعْثُ وَالنَّشُووِ وَبِاللَّقَا وَالْبَسعْثُ وَالنَّشُووِ وَبِاللَّقَا وَالْبَسعْثُ وَالنَّشُووِ وَبِاللَّقَا مَنَ الْقُدُبُودِ وَبِقَا مَنَا مَنَ الْقُدُبُودِ عَمْرُلا حُفَّا تُحَمِّراً وَمُنْتَعْشِرْ وَيَعَمُّ الْخُلُقُ لَمِتَ مَا الْخُلْقُ لِيَوْمٌ عَصِيرٌ وَيُعَمُّ وَالسَّفْلِي وَيُحْمُ وَالسَّفْلِي وَيُعْمُ وَالسَّفْلِي فِي مَسوِقَف يَجِلُ فَسِيهِ الْخَطْبُ فِي مَسوِقَف يَجِلُ فَسِيهِ الْخَطْبُ وَالسَّفْلِي وَيَعْمُ وَالسَّفْلِي وَيَعْمُ وَالسَّفْلِي وَيَعْمُ وَالسَّفْلِي وَيَعْمُ الْهَسَوْلِ لِهِ وَالْكَرْبُ فَي وَيَعْمُ الْهَا فَعَلَيْ وَيَعْمُ وَالسَّفْلِي وَيَعْمُ الْهَسَوْلِ لِهِ وَالْكَوْرُبُ وَالْكُورُ وَيَعْظُمُ اللَّهِ سَوْلًا فِي وَالْكُورُ وَيَعْظُمُ الْلَهِ سَوْلًا فِي وَالْكَوْرُبُ وَالْكَوْرُبُ وَالْكُورُ وَيَعْظُمُ الْلَهِ سَوْلِ وَالْكُورُ وَلِي وَالْكُورُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْعُلْمُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْمُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْكُولُولُ وَلِلْكُولُ وَالْمُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلِلْكُولُ وَالْكُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلِلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِي وَلِلْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَلِلْمُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُولُ وَالْمُولُ

28

وأحْسضرُوا للْعَسرُض وَالْحِسْابِ
وَاتَّهُ طَمْتُ عَسلَائِقُ الْأَنْسَابِ
وَاتَّهُ طَمْتُ عَسلَائِقُ الْأَنْسَابِ
وَاتَّكَمَتْ سَحَالَبُ الأَهْوَالِ
وَانْعَسجَمَ الْبَليغُ فِي الْمَقْسالِ
وَانْعَسجَمَ الْبَليغُ فِي الْمَقْسالِ
وَعَنَتِ الْوُجُسوهُ لِلْقَسيُسومِ
وَقَدَّتُ الْوَجُسوةُ لِلْقَلْمِ لِلْمَظْلُومِ
وَحَيءَ بِالْكَتَسَابِ وَالْأَشْهَادُ وَرَحَيءَ بِالْكَتَسَابِ وَالْأَشْهَادُ وَرَحَيءَ بِالْكَتَسَابِ وَالْأَشْهَادُ وَرَحَيءَ بِالْكَتَسَابِ وَالْأَشْهَادُ وَرَحَمُ وَالْجُسُورَ وَلَى وَبَعَادُ وَالْجُسُورَةُ وَالْجَسُورَةُ وَالْجَسُورَةُ وَالْجَسُورَةُ وَالْجَسَاءُ وَالْمُسَائِحُ وَالْجُسُورَةُ وَالْجَسُورَةُ وَالْمُ وَالْمَسُورَةُ وَالْمَعُولُ وَالْمَالِكُونَا وَالْمُسُورَةُ وَالْمَسُورَةُ وَالْمَعُونَ وَالْمُسُورَةُ وَالْمُسُورَةُ وَالْمَسُورَةُ وَالْمُسُلِقُونَ الْمُسُلِقُونَ الْمُسْتِدِ وَالْمُسُلِقُونَ الْمُسُلِقُونَ الْمُسُلِقُونَ الْمُسْتِدُ وَالْمُسُونَ الْمُسْتِدُ وَالْمُسُلِقُ وَالْمُسُلِقُونَ الْمُسْتَعِيْنَا لِلْمُسْتُونَ الْمُسْتَعِيْنَا لِيْ الْمُسْتَعِيْنَا وَلَالْمُسُلِقُونَ الْمُسْتُونِ وَالْمُسْتُونَ وَالْمُسُلِقُونَ الْمُسْتَعِلَعُونَا وَالْمُسُلِقُونَ الْمُسْتِونَ وَالْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتَعِيْنَا وَالْمُسُلِقُ الْمُسْتَعِلَقُونُ وَالْمُسُلِقُونُ الْمُسْتِولُ الْمُسْتُونَ الْمُسُلِقُونَ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُل

٤٥

يَجُ وَهُ النَّاسُ عَلَى أَحْ وَالِ يَعَلَى أَحْ وَالِ فَصَالِ بَقَالُ مُحَدِّ وَالْ فَصَالِ وَمُحَدِّ وَلَى الْجَنَانِ وَمُحَدِّ وَلَى الْجَنَانِ وَمُحَدِّ وَقَلَ وَهُمَ النَّيْ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَانُ وَالْجَنَاةُ عَنَّ وَهُمَ مَصَالِ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَهُمُ مَصَالًا وَلَهُمُ حَلَّ وَهُمُ حَدَّ وَالْجُنَانُ لَا فَنَاءَ لَهُمُ مَا وَلَهُمُ وَوَقُوهُ وَمَدُّ وَجُوهُ وَمَنْ وَالْخُلْقِ حَقَّ وَهِمُ وَحَدْلُهُ لَوْاءُ حَمْدِ لَا لَمُ اللَّهُ لَوْاءُ حَمْدِ لَيْشَرِدُ وَتَحْدَدُ لَكُ اللَّهُ فَاعَدُ الرَّسُلُ جُمِيعًا تُحْشَدُ وَتَحْدَدُ لَكُ الشَّفُ عَامُ اللَّهُ فِهَا تَكُومُ مَا اللَّهُ فَهَا تَكُومُ مُا اللَّهُ فَهَا تَكُومُ اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ فِهَا تَكُومُ مَا اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ اللَّهُ فَاعَدُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعُلِمُ اللَّهُ المُعْلَى الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِ

مِنْ بَعْدِ إِذْن الله لا كَسَمَا يَرَى

كُلُّ قُلْ بُورِي عَلَى الله الْمُتَرَى

يَشْ فَعُ أُولًا إِلَى الرَّحْسَمَنِ فِي
فَصْل القَضَاء بَيْنَ أَهُل الْمَوْقِفِ
مِنْ بَعْدِ أَنْ يُطْلُبَ هَا النَّاسُ إِلَى
كُلُّ أُولِي الْعَرْم الْهُ عَلْمَ الْأَلْمَ اللَّهُ صَالَا اللَّهُ صَلاً وَثَانِيًا يَشْفَعُ فِي اسْتِ فُتَاح

دَارِ النَّعِسِمِ اللَّولِي الْفَصَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٤٨

وَأُوبُهُ مَنْ هُمْ كَ مُنْ رَةُ الآقام فَ الْمُنْ اللّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُن

وَالسَّ ادِسُ الإِيمَانُ بِالأَقْ الْمَارِ فَالسَّ الْإِيمَانُ بِالأَقْ الْمَارِ فَالسَّ الْمَارُ بِهَ الْمَوْدُ فَمَ الْمِ فَكُلُّ شَيْء بِقَ صَصَاء وَقَ الْمَرْ وَلاَ فَكُلُّ شَيْء بِقَ الْمُونَى وَلاَ طَيْسِرُ وَلاَ كَمَالُى صِولاً لاَ غُلِلْ أَوْنَ وَلاَ طَيْسِرُ وَلاَ عَلَى صِولاً لاَ غُلِلْ الْمَامِلَةُ لاَ وَلاَ صَفْرُ وَلاَ عَلَى اللهُ تَعَالَى صِولاً لاَ غُلِلْ الْمَسْرِةُ لاَ وَلاَ صَفْرَ وَلاَ عَلَى اللهُ تَعَالَى صِولاً لاَ غُلِل اللهُ الل

فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة لا يكفربذنب دون الشرك إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر

إسمَسانُنَا يَزِيدُ بالطَّاعَساتِ ونَقْسُ صُهُ يَكُونُ بِالزَّلاَّتِ وأَهْلُهُ فِـــيــهِ عَلَى تَفَاضُلِ هَلْ أَنْتَ كَالأَمْلِكِ أَوْ كَالرُّسُل وَالْفَاسِقُ الْمِلِّي ذُو الْعِصْيَانِ لَمْ يُسْفُ عَسْدُهُ مُسطْلَقُ الإِيمَان

لَكِنْ بِقَ دُرِ الْفِسْقِ وَالْمَ عَاصِي إِيَّالُهُ مَا أَلْفِ الْبَسِقَ الْمِ وَالْمَ عَاصِي إِيَّالُهُ مَا زَالَ فِي الْبَتِ قَاصِ وَلَا نَقُ صَولُ إِلَّهُ فِي البَّالِ مَا لَبَالِ مَصْرَهُ لِلْبَسَارِي مُستَّخِلَةٌ بَلْ أَمْسَرُهُ لِلْبَسَارِي تَحْتَ مَشْسِيفَ قِ الإلَّهِ النَّافِلَةُ مُ تَحْتَ مَشْسِيفَ قِ الإلَّهِ النَّافِلَةُ مُ تَحْتَ مَشْسِيفَ قِ الإلَّهِ النَّافِلَةُ لَمَ الْمَحْلَانِ إِنْ شَا عَلَى الْجِنَانِ بَقَ الْمَحْلَانِ بَنَّ مَلْمُ وَإِنْ شَا آخَلَهُ لَهُ الْمِكَانِ بَقَ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْجَلَانِ الْمُحْلَانِ الْجَلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلِيقِ اللَّهُ الْمُحْلَانِ الْمُحْلِيقِيلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلِيقِ الْمُحْلِيقِ الْمُحْلِيقِ الْمُحْلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلَانِ الْمُحْلَانِ الْمُحْلِيقِيلِيقِيلَانِ الْمُحْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيل

وَالْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ فِي النَّبَا وَمَنْ يُنَاقَشِ الْحِسسابَ عُسذُبَ وَلاَ نُكَفِّرْ بِالْمَعَاصِي مُومِنا إلاَّ مَعَ اسْتِ حُسلاَلِهِ لِمَسا جَنَى وتُقْسِبَلِ التَّوبة قَسِبلَ الغَسرْغَسرَةُ كَمَا أَتِي فِي الشِّرْعِة المطّهرة أُمِّا مَدتَى تُغْلَقُ عَنْ طَالبِهَا فَ بِطُلُوعِ الشِّهُ مِنْ مَ غُرِبِهِ ا

فصل في معرفة نبينا محمد ﷺ وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنابه الدين وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأن مَن ادّعى النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأن مَن ادّعى النبوة بعده فهو كاذب

نَبِسِيُّنَا مُسِحَسَمُّ بِّنِ هَاشِمِ

إِلَى الذَّبِيحِ دُونَ شَكَّ يَنْتَسِمِي

أَرْسَله اللهُ إِلَيْنَا مُسِرْشِلْاً

وَرَحْسَمَسةً لِلْعَسالَمِينَ وَهُدَى

مَسولِلهُ بِمَكَّةَ الْمُطَعَ المُنورَةُ

ثُمَّ دَعَا إِلَى سَسَبِينَ لَيْهِ لِرَبُهِ عَـشْرَ سِنِينَ أَيُّهَا النَّاسُ أَعْـبُـدُوا رَبًّا تَعَسالَى شَسأَنُهُ وَوَحَسدُوا وَكَسانَ قَسبْلَ ذَاكَ فِي غَسارِ حِسرَا يَخْلُو بِذِكْ بِالْمُ الْوَرَى وَبْعَدَ خَدْمُ سِينَ مِنَ الأَعْدُوامِ مُسضَتْ لِعُسَمْسِ سَسِيْسَدِ الْأَنَامِ أُسْسِرَى بِهِ اللهُ إِلَيْسِهِ فِي الظُّلَمْ وَفُرَضَ الْخَرِمْسَ عَلَيْهِ وَحَرِيمُ

وَبَعْدَ أَعْدُوام قُلاَقَة مُصِضَتْ مِنْ بَعْدِ مِعْدَرَاجِ النَّبِيِّ وَانْقَصَتْ أُودِنَ بِالْهِ جُدْرَة نَحْدُو يَفْدِرِنا مَعْ كُلُّ مُسْلِم لِلَهُ قَدْ صَحِبَا لِمَعْدَرَا مَعْ كُلُّ مُسْلِم لِلَهُ قَدْ صَحِبَا لِمَعْدَدَا كُلُّفَ بِالْقَدِينَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلِينَا وَالطَّلِالِ وَالطَّلالِ وَالطَّلالِ وَالطَّلالِ وَالطَّلالِ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُسْتِلْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

قَسَبَ ضَهُ اللهُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى

سُبُ حَانَهُ إِلَى الرَّفِ بِقِ الْأَعْلَى

نَشْ هَهُ لُهِ الْحُقُ بِلاَ ارْتَيَسَابِ

بِالنَّهُ الْمُ سَرْسَلُ بِالْحِتَابِ

وَأَلَّهُ بَلِكَ مَسَا قَسَدُ أُرْسِلاً

بِهِ وَكُلُّ مَسَا قَسَدُ أُرْسِلاً

بِهِ وَكُلُّ مَسَا إِلَيْ هِ أُنْزِلاً

وَكُلُّ مَنْ مِنْ بَعْسِدِهِ قَسِدِ ادْعَى

نُبُ وَكُلُّ مَنْ مِنْ بَعْسِدِهِ قَسِدِ ادْعَى

نُبُ وَكُلُّ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الإطلاق وَأَفْسَاق وَأَفْسَ عَلَى الإطلاق وَأَفْسَ عَلَى الإطلاق عَلَى الإطلاق وَافْسَ عَلَى الإطلاق قَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## فصل فيمن هو أفضل الأمت بعد رسول الله ﷺ وذكر الصحابت بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم

وَبعُدهُ الْخَلِيهُ الشَّهِ الشَّهِ المَّهِ المَّهُ المُسهَامِ بِينَ وَالأَنْصَارِ وَهُوَ اللَّذِي بِنَفْ المُسهَامِ بِينَ وَالأَنْصَارِ وَهُوَ اللَّذِي بِنَفْ المَّهِ المَّهِ المَّةِ وَلَى المَّهُ المَّالَةُ المَّامِ المَّامِ المَّهُ المَا المَّهُ المَا المَّهُ المَامُ المَّامُ المَا المَّهُ المَامِلُ المَّامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَّامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَّامُ المَامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَامُ المَّامُ المَّامِلُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَامُ المَامُ المَّامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَّامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المُعْلِمُ المِنْ المُلْمُ المَامُ المَامُ المَامِلُ المَّامُ المَامِلُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المُعْلِمُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المُعْلِمُ المَامُ ا

أَعْنِي بِهِ الشِّهُمَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرُ مَنْ ظَاهَرَ الدِّينَ الْقَسورْمَ وَنَصَسر الصَّارِمُ الْمُنْكِي عَلَى الْكُفَّارِ وَمُسوسِعُ الْفُستُسوحِ فِي الأَمْسِصَسادِ ثَالِثُ هُمْ عُدْ مَانُ ذُو النُّورَيْنِ فُو الْحِلْمِ وَالْحَسِيَا بِغَسِيْرِ مَسِيْنِ بَحْسرُ الْعُلُومِ جَسامِعُ الْقُسَرْآنِ منْهُ استحت مسلائك الرَّحْمَن بَايَعَ عَنْهُ سَسِيِّهُ الْأَكْسَوَانِ بِكَفَهِ فِي بَيْ عَمة الرِّضْ وَان

والرأبع أبن عَمَّ خَسِيْ سِرِ الرَّسُلِ
الْعَلَى الْإِصَامَ الْحَقَّ ذِي الْفَدْرِ الْعَلَي الْمُسَامُ الْحَقَّ ذِي الْفَدْرِ الْعَلَي مُسارِقِ
وَكُلُ خَبَّ رَافِسَضِيًّ فَسَاسِقِ
مَنْ كَسانَ لِلرَّسُسُولِ فِي مَكَانِ
هَارُونَ مِنْ مُسَوسِي بِلاَ نُكْرَانِ
لاَ فِي نُبُسُوةً فَسَقَدْ قُلَمْتُ مَا
يَكُفِي لِمَنْ مِنْ سُسُوءٍ ظَنَّ سَلِمَسا
فَالسُّتَّةُ الْمُكَمَّلُونَ الْعَسْشُرَةُ
وَسَائِرُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَسَرَةُ
وَسَائِرُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَسَرَةُ
وَسَائِرُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَسَرَةُ
وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْسِلِي الْمُلْمِلَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْس

فَكُلُهُمْ فِي مُصحَّكُم الْقُصرِ آنِ
الْفَصَيْحِ وَالْحَدِيدُ وَالْقَصَالِ
فِي الْفُصَيْحِ وَالْحَدِيدُ وَالْقَصَالِ
وَغَيْرِهَا بِأَكْمَمُلِ الْخَصَالِ
كَصَدَاكُ فِي التَّصُورَاةَ وَالإِنْجِيلِ
صَفَاتُهُمْ مَعْلُومَهُ التَّفْصِيلِ
وَذَكُرُهُمْ فِي سُنَّةَ الْمُحَتَّارِ
وَذَكُرُهُمْ فِي سُنَّةَ الْمُحَتَّارِ
قَدْ سَارَ سَيْرَ الشَّمْسِ فِي الأَقْطَارِ
ثُمُّ السُّكُوتُ وَاجِبٌ عَصَا جَرى
فَيْنَهُمْ مَنْ فِيعِلْ مَا قَدْ قُدُراً
فَكُلُهُمْ مُنْ فِيعِلْ مَا قَدْ قُدُراً
وَخَطُوهُمْ يَغْسِهِ مُنْ فَيْعِلْ مَا قَدْ قُدُراً

خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد

شَرْطُ قَبُولِ السَّعْيِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِسِيهِ إِصَسَابَةٌ وَإِخْسَلاَصٌ مَسَعَسَا لله رَبُ الْعسسرُ شِ لاَ سِسسواهُ مُسوافِقَ الشَّسرُعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ وَكُلُّ مَسَا خَسَالَفَ للْوَحْسيَسِيْنِ فَسَانُهُ رَدَّ بِغَسيْسِرِ مَسيْنِ

وكُلُّ مَا فيه الخيلافُ نُصبَا فَردَدُهُ إِلَيْهِ مَا قَد وَجَبَا فَــالدِّينُ إِنَّمَـا أَتَى بالنَّقْل لَيْسَ بِالأوْهَامِ وَحَسدْسِ الْعَسقْلِ ثُمَّ إِلَى هُنَا قَسَدِ انْتَسَهَسَيْتُ وتَمُّ مَا بِجَمْعِهِ عَنَيْتُ سَـمَّـيْ تُـهُ بِسُلِّمِ الْوُصُـولِ إِلَى سَسمَسا مُسبَساحِثِ الأُصُسولِ وَالْحَدِمَ لَهُ عَلَى انْتِهَائِي كَـمَـا حَـمـدُنتُ اللهَ فِي ابْتِـدَائِي

أسْ أله مَ غ في رَهَ الذُّنُوبِ جَمِيهِ عِلَى السَّتْرَ لِلْعُسِيوبِ ثُمَّ الصَّاللةُ وَالسَّلامُ أَبِدَا تَغْشَى الرِّسُولَ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدًا ثُمَّ جَسِيعَ صَدْبِهِ وَالآلِ الــــــادَةِ الأَئِمَـــةِ الأَبْدَالِ تَدُومُ ســـر مُــــداً بِلاَ نَفَـــادِ مَسا جَسرَتِ الأقسلامُ بِالْمِسدَادِ

ثُمُّ الدُّعَا وَصِيَّا أَلْقَارُاءِ جَمِيعِهِمْ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتِشْنَاءِ جَمِيعِهِمْ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتِشْنَاءِ أَبْيَاتُهَا يُسْرٌ بِعَدْ الْجُمَلِ تَأْرِيخُهَا الْغُفْرانُ فَافْهَمْ وَادْعُ لِي

\* \* \*